## الكتاب السَّادس

## العقيدة الواسطية

تصَيِنيفُ

أحمدَ بنِ عبدِ الحليم بنِ عبدِ السَّلامِ ابْنِ تيميَّةَ تعمدُ واسعةً واسعةً

| منتخب الفوائد | ٤١٠ |
|---------------|-----|
|               | · — |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

## بسيت بالأرادة المحالة المحالة

الحَمدُ اللهِ اللَّذِي أَرسَلَ رَسُولَهُ بِالهُدَى وَدِينِ الحَقِّ؛ لِيُظهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، وَكَفَى بِاللهِ شَهِيدًا، وَأَشهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ؛ إِقرَارًا بِهِ وَتَوحِيدًا، وَأَشهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ تَسلِيمًا مَزيدًا.

اعتِقَادُ الفِرقَةِ النَّاجِيَةِ المَنصُورَةِ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ أَهلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ: الإِيمَانُ بِاللهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالبَعثِ بَعدَ المَوتِ، وَالإِيمَانُ بِاللهِ، خَيرِهِ وَشَرِّهِ.

وَمِنَ الْإِيمَانِ بِاللهِ: الْإِيمَانُ بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ فِي كِتَابِهِ، وَبِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ فِي كِتَابِهِ، وَبِمَا وَصَفَهُ بِهِ رَسُولُهُ مُحَمَّدٌ عَلَيْهُ، مِن غَيرِ تَحرِيفٍ وَلَا تَعطِيلٍ، وَمِن غَيرِ تَحرِيفٍ وَلَا تَعطِيلٍ، وَمِن غَيرِ تَحييفٍ وَلَا تَمثِيلٍ؛ بَل يُؤمِنُونَ بِأَنَّ اللهَ سُبحَانَهُ وتَعَالَى: ﴿ وَمُن نَعْدِ تَحَيِيفٍ وَلَا تَمثِيلٍ؛ بَل يُؤمِنُونَ بِأَنَّ اللهَ سُبحَانَهُ وتَعَالَى: ﴿ وَمُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ \* ﴿ الشَّورَىٰ: ١١].

فَلَا يَنفُونَ عَنهُ مَا وَصَفَ بِهِ نَفسَهُ، ولَا يُحَرِّفُونَ الكَلِمَ عَن مَوَاضِعِهِ، ولَا يُحَرِّفُونَ الكَلِمَ عَن مَوَاضِعِهِ، ولَا يُكَيِّفُونَ فِي أَسمَاءِ اللهِ تَعَالَى وَآيَاتِهِ، ولا يُكَيِّفُونَ وَلَا يُمَثِّلُونَ صِفَاتِهِ بِصِفَاتِ خَلقِهِ؛ لأَنَّهُ سُبحَانَهُ وَتَعَالَى لَا سَمِى لَهُ، وَلَا

| منتخب الفوائد | ( 113 |
|---------------|-------|
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |

كُفُو لَهُ، وَلَا نِدَّ لَهُ، وَلَا يُقَاسُ بِخَلقِهِ سُبِحَانَهُ وَتَعَالَى، فَإِنَّهُ سُبِحَانَهُ أَعلَمُ بِنَفسِهِ وَبِغيرِهِ، وَأَصدَقُ قِيلًا، وَأَحسَنُ حَدِيثًا مِن خَلقِهِ.

ثُمَّ رُسُلُهُ صَادِقُونَ مُصَدَّقُونَ؛ بِخِلَافِ الَّذِينَ يَقُولُونَ عَلَيهِ مَا لَا يَعلَمُونَ، وَلِهَذَا قَالَ سُبحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ وَلَهَذَا قَالَ سُبحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ وَالْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ وَالْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ وَالطَّافات: ١٨٠-١٨٢]، فَسَبَّحَ نَفسَهُ عَمَّا وَصَفَهُ بِهِ المُخَالِفُونَ لِلرُّسُلِ، وَسَلَمَ عَلَى المُرسَلِينَ؛ لِسَلَامَةِ مَا قَالُوهُ مِن النَّقصِ وَالعَيبِ.

وَهُوَ سُبِحَانَهُ قَد جَمَعَ فِيمَا وَصَفَ وَسَمَّى بِهِ نَفْسَهُ بَينَ النَّفيِ وَالإِثبَاتِ.

فَلَا عُدُولَ لأَهلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ عَمَّا جَاءَت بِهِ المُرسَلُونَ؟ فَإِنَّهُ الصِّرَاطُ المُستَقِيمُ، صِرَاطُ الَّذِينَ أَنعَمَ اللهُ عَلَيهِم مِن النَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ.

وَمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ فِي أَعظَمِ آيَةٍ فِي كِتَابِهِ؛ حَيثُ يَقُولُ: ﴿ وَمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ فِي أَعظُم آيَةٍ فِي كِتَابِهِ وَلَا نَوْمٌ لَلَهُ مَا فِي اللّهُ لَا يَأْخُذُهُ إِللّهُ لَا يَأْخُذُهُ إِللّهُ وَلا نَوْمٌ لَلّهُ مَا فِي

| منتخب الفوائد | ٤١٤ |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُ ۚ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَلَا يَعِيطُونَ فِشَيْءِ مِّنْ عِلْمِهِ ۚ إِلَّا بِمَا شَاءً وَسِعَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمُ ۚ وَلَا يُحِيطُونَ فِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ ۚ إِلَّا بِمَا شَاءً وَسِعَ كُرْسِيْتُهُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضُ وَلَا يَعُودُهُ وَفَظُهُمَا وَهُوَ ٱلْعَلِيُ ٱلْعَظِيمُ ۞ كُرْسِيْتُهُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضُ وَلَا يَعُودُهُ وَفَظُهُما وَهُوَ ٱلْعَلِي ٱلْعَظِيمُ ۞ [البَقَرَة: ٢٥٥]؛ أي لَا يُكرِثُهُ وَلَا يُثقِلُهُ.

وَلَهذا كَانَ مَن قَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ فِي لَيلَةٍ لَم يَزَل عَلَيهِ مِنَ اللهِ حَافِظٌ، وَلا يَقرَبُهُ شَيطانٌ حَتَّى يُصبِحَ.

وَقُولُهُ سُبِحَانَهُ: ﴿ وَتُوكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ ﴾ [الفُرقان: ٥٨].

وَقُولُهُ سُبِحَانَهُ: ﴿هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلظَّهِرُ وَٱلْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [الحديد: ٣].

وَقُولُهُ سُبِحَانَهُ: ﴿ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ۞ [التَّحْريم: ٢].

﴿ ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ ۞ [التَّحْريم: ٣].

﴿ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَغْرُجُ فِيهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَغْرُجُ فِيهَا ﴾ [سَبَا: ٢].

﴿ ﴿ وَعَنْدَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَاۤ إِلَّا هُوَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْهَرِّ وَٱلْهَرِّ وَمَا تَسَقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِى ظُلْمَتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَامِسُ إِلَّا فِي كِنْبٍ مُّبِينٍ ﴾ [الأنعَام: ٥٩].

﴿ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْتَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ ﴾ [فَاطِر: ١١]

| منتخب الفوائد | ( 117 |
|---------------|-------|
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |

وَقَـولُـهُ: ﴿لِنَعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمُنَّا ۞ [الطّلَاق: ١٢].

وَقُولُهُ: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْفُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ﴿ ﴾ [الذَّاريَات: ٥٥]. وَقَلَهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ ﴾ وَقَلَ السَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ ﴾ [الشّوري: ١١].

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِيِّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۞ ﴿ [النِّسَاء: ٥٨].

وَقَـــولُـــهُ: ﴿ وَلَوْلَآ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ ﴾ [الكهف: ٣٩].

وَقَـولُـهُ: ﴿ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَـتَلَ ٱلَّذِينَ مِنُ بَعْدِهِم مِّنَ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ مَّن وَمِنْهُم مَّن كَفَرُ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَـتَلُواْ وَلَكِنِ ٱخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مَّن ءَامَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرُ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَـتَلُواْ وَلَكِنَ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ۞ [البقرَة: ٢٥٣].

وَقُولُهُ: ﴿فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيهُ يَشْرَحُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَةِ وَمَن يُرِدُ أَن يُفِيلُهُ وَمَن يُرِدُ أَلَّهُ أَن يُضِلَهُ يَجْعَلُ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَضَعَدُ فِي ٱلسَّمَآءَ ﴾ [الأنعام: ١٢٥].

وَقَـولُـهُ: ﴿أُحِلَّتُ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَنِمِ إِلَّا مَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۞ [المائدة: ١].

وَقُولُهُ: ﴿ وَأَحْسِنُونَا إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ ﴿ [البَقَرَة: ١٩٥].

| منتخب الفوائد |  |
|---------------|--|
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |

﴿ وَأَقْسِطُوا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ۞ ﴿ الحُجرَات: ٩].

﴿ فَمَا السَّنَقَامُواْ لَكُمْ فَالسَّقِيمُواْ لَهُمُّ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ ﴾ [التَّوبَة: ٧].

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴿ ﴾ [البَقَرَة: ٢٢٢].

﴿ فَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ۚ [المَائدة: ٥٤].

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ مَ صَفًّا كَأَنَّهُ م بُنْيَنُ وَ مَنْ اللَّهِ مَرْصُوصٌ ﴿ ﴾ [الصَّف: ٤].

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلُ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيثُ ﴾ [آل عِمرَان: ٣١].

وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمٌ وَرَضُواْ عَنْهُ ۗ [المَائدة: ١١٩].

وَقُولُهُ: ﴿ بِنُسِمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ ۞ [الفَاتِحَة: ١].

﴿ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا ﴾ [غافر: ٧].

﴿وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ۞ [الأحزَاب: ٤٣].

وَقَالَ: ﴿ كُتُبُ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةً ﴾ [الأنعَام: ٥٤].

﴿ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيثُ ۞ [يُونس: ١٠٧].

﴿ فَأَلَّنَّهُ خَيْرٌ حَافِظاً ۚ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ۞ ﴿ [يُوسُف: ٦٤].

| منتخب الفوائد | $\prod$ | ٤ | ۲٠ |
|---------------|---------|---|----|
|               |         |   |    |
|               |         |   |    |
|               |         |   |    |
|               |         |   |    |
|               |         |   |    |
|               |         |   |    |
|               |         |   |    |
|               |         |   |    |
|               |         |   |    |
|               |         |   |    |
|               |         |   |    |
|               |         |   |    |
|               |         |   |    |
|               |         |   |    |
|               |         |   |    |
|               |         |   |    |
|               |         |   |    |
|               |         |   |    |
|               |         |   |    |
|               |         |   |    |
|               |         |   |    |
|               |         |   |    |
|               |         |   |    |

وَقَولُهُ: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ الْمُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ، جَهَنَمُ خَلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ ﴾ [النِساء: ٩٣].

وَقَــولُــهُ: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُواْ مَا آَسَخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُواْ رَضُوانَهُ وَأَخْبَطَ أَعْمَلُهُمْ ﴿ ﴿ وَحَمَّد: ٢٨].

وَقُولُهُ: ﴿ فَلَمَّا عَاسَفُونَا ٱنْنَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغُرَقُنَاهُمْ ﴾ [الزّخرُف: ٥٥].

وَقُولُهُ: ﴿ وَلَكِن كَرِهَ ٱللَّهُ ٱلْبِكَاثَهُمْ فَتُبَّطَهُمْ ﴾ [التّوبَة: ٤٦].

وَقَولُهُ: ﴿ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۞ ﴿ ﴾ [الصَّف: ٣].

وَقَــولُــهُ: ﴿ هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلَلِ مِّنَ ٱلْعَــَمَامِ وَأَلْمَلَيْ كَأُ مُنَ الْغَمَرُ البَقَرَة: ٢١٠].

﴿ هَلَ يَنْظُرُونَ إِلَآ أَن تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَكِيكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ ءَايَتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهَا﴾ [الأنعَام: ١٥٨].

﴿ كُلَّا ﴿ وَجَاءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلُكُ صَفًا ﴿ وَجَاءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلُكُ صَفًا ﴾ وَجَاءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلُكُ صَفًا ﴾ وَجَاءً رَبُّكَ وَٱلْمَلُكُ صَفًا ﴾ وصَفًا ﴾ والفجر: ٢١-٢٢].

﴿ وَيُورُمُ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَآءُ بِٱلْغَمَمِ فَنُزِّلِ ٱلْمَكَنِّ كُذُّ تَنزِيلًا ﴿ ﴾ [الفُرقان: ٢٥].

وَقُولُهُ: ﴿ وَيَبْقَىٰ وَجُهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ۞ [الرَّحمان: ٢٧].

وَقُولُهُ: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجُهَا ۗ إِنَّا وَجُهَا أُولِهُ [القَصَص: ٨٨].

| منتخب الفوائد | £ ٢٢ |
|---------------|------|
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |

وَقُولُهُ: ﴿ مَا مَنْعَكَ أَن تَسَجُدَ لِمَا خَلَقُتُ بِيَدَيُّ ﴾ [صَ: ٧٥].

﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغَلُولَةً ۚ عُلَّتَ آيَدِيهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُوا ۗ بَلَ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآةً ﴾ [المائدة: ٦٤].

وَقُولُهُ: ﴿ وَأُصْبِرُ لِمُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِكَ ۚ ۚ [الطُّور: ٤٨].

﴿ وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ ٱلْوَاجِ وَدُسُرِ ﴿ تَجَرِى بِأَعْيُنِنَا جَزَآءً لِمَن كَانَ كُفِرَ ﴿ يَعَمُونِ القَامَرِ: ١٣-١٤].

﴿ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِئُصَّنَعَ عَلَىٰ عَيْنِيٓ ۞ ﴿ وَاللَّهِ: ٣٩].

وَقُولُهُ: ﴿قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قُولَ ٱلَّتِي تُجَدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشَتَكِنَ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسَمَعُ تَحَاوُرَكُما ﴾ [المجادلة: ١].

وَقَــولُــهُ: ﴿ لَقَدُ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحُنُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ اللَّهَ وَعَرَان: ١٨١].

﴿ إِنَّنِي مَعَكُمُ آ أَسْمَعُ وَأَرَىٰ ﴿ ﴾ [طله: ٤٦].

وَقَـولُـهُ: ﴿ أَمْ يَعْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجُونَهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكُنُبُونَ ﴾ [الزّخرُف: ٨٠].

وَقُولُهُ: ﴿ أَلَوْ يَعْلَمُ بِأَنَّ ٱللَّهَ يَرَىٰ ۞ ﴿ [العَلَق: ١٤].

وَقَــولُــهُ: ﴿ ٱلَّذِى يَرَىكَ حِينَ تَقُومُ ۞ وَتَقَلُّبَكَ فِي ٱلسَّاحِدِينَ ۞ ﴿ وَتَقَلَّبُكَ فِي ٱلسَّاحِدِينَ ۞ ﴾ [الشُّعَرَاء: ٢١٨-٢١٩].

| منتخب الفوائد | ٤٢٤ |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

وَقَولُهُ: ﴿ وَقُلِ الْعُمَلُوا فَسَكِرَى اللَّهُ عَمَلَكُم وَرَسُولُهُ وَالْمُؤَمِنُونَ ﴾ [التَّوبة:

وَقُولُهُ: ﴿ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْمِحَالِ ۞ ﴿ [الرَّعد: ١٣].

وَقَـولُـهُ: ﴿ وَمَكَرُواْ وَمَكَرُ ٱللَّهُ ۗ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ ۞ [آل عِمرَان: ٥٤].

وَقُولُهُ: ﴿إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ﴿ وَأَكِيدُ كَيْدًا ﴿ ﴾ [الطّارق: ١٥-١٦].

وَقُولُهُ: ﴿ وَمَكُرُواْ مَكُرًا وَمَكُرُنَا مَكُرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۞ ﴿ ﴾ [النَّمل: ٥٠].

وَقَولُهُ: ﴿إِن نُبَدُواْ خَيْرًا أَوْ تُخَفُوهُ أَوْ تَعَفُواْ عَن سُوٓءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿﴾ [النِّسَاء: ١٤٩].

وَقَــولُــهُ: ﴿ وَلَيَعَفُواْ وَلَيَصَفَحُوااً أَلَا تَحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمُّ وَٱللَّهُ عَفُولٌ رَّحِيمٌ ﴾ [النُّور: ٢٢].

وَقُولُهُ: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْعِنَّةُ وَلِرَسُولِهِ ﴾ [المنافِقون: ٨].

وَقُولُهُ: ﴿ فَبِعِزَّ لِكَ لَأُغُوِينَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ ۞ [صَ: ٨٢].

وَقَولُهُ: ﴿ نَبْرَكَ ٱسْمُ رَبِّكَ ذِى ٱلْجِلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ۞ [الرَّحمان: ٧٨].

وَقُولُهُ: ﴿ فَأَعْبُدُهُ وَأَصْطَبِرُ لِعِبَادَتِهِ ۚ هَلَ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ۞ ﴿ آمَرِيَم: ٦٥].

| منتخب الفوائد | 277 |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

وَقُولُهُ: ﴿ فَكَلَّ تَجْعَلُواْ لِللهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ [البَقَرَة: ٢٢]. ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ ﴾ [البَقَرَة: ١٦٥].

﴿ وَقُلِ ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى لَمْ يَنَّخِذَ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ. شَرِيكُ فِي ٱلْمُلَكِ وَلَمْ يَكُن لَهُ وَلِكُ مِنَ ٱلذُّلِّ وَكَبِّرُهُ تَكْبِيرًا ﴾ [الإسراء: ١١١].

﴿ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمَّدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [التغابُن: ١].

وَقَـولُـهُ: ﴿ اللَّهِ مَارَكَ ٱللَّذِى نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَزْيَلُ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا ﴿ اللَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَوْ يَنَّخِذْ وَلَـدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَنَدِيرًا ﴿ اللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وَقُولُهُ: ﴿ مَا اَتَّخَذَ اللّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَاهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَامٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ شُبْحَانَ ٱللّهِ عَمَّا يَصِفُونَ \* كُلُّ إِلَامٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ شُبْحَانَ ٱللّهِ عَمَّا يَصِفُونَ \* عَلَى عَمَّا يَشْرِكُونَ \* وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ \* وَالمؤمنون: ٩١-٩٢]

وَقَولُهُ: ﴿ فَلَا تَضُرِبُواْ لِللَّهِ ٱلْأَمْثَالَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۞ ﴿ ﴾ [النّحل: ٧٤].

وَقَـولُـهُ: ﴿ قُلُ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلْفَوَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَعْنَى بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللّهِ مَا لَدُ يُنزِّلْ بِهِ اسْلُطَانَا وَأَن تَقُولُوا عَلَى ٱللّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ [الأعرَاف: ٣٣].

| منتخب الفوائد |  |
|---------------|--|
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |

وَقُولُهُ: ﴿ ٱلرَّحْمَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴿ ﴾ [طه: ٥].

﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ﴾ [الأعرَاف: ٥٤] فِي سِتَّةِ مَوَاضِعَ.

وَقُولُهُ: ﴿ يَكِعِيسَنَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَّيَّ ﴾ [آل عِمرَان: ٥٥].

﴿ بَلُ رَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ ﴾ [النِّسَاء: ١٥٨].

وَقَوْمُ وَأَكُمْ الطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلطَّالِحُ يَرْفَعُهُ ﴿ الْطَالِحُ يَرْفَعُهُ ﴿ الْطَالِدِ: ١٠].

وَقَـولُـهُ: ﴿ يَهَمَنُ ٱبْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِيّ أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَبَ ۞ أَسْبَبَ السَّمَوَتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَيْهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنَّهُۥ كَنذِبًا ﴾ [غافر: ٣٦-٣٧].

وَقَـولُـهُ: ﴿ وَأَمِنهُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يَغْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِ تَمُورُ ﴿ أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٍ ﴾ ﴿ المُلك: ١٦-١٧].

وَقُولُهُ: ﴿ هُوَ الَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُو مَعَكُمُ أَيْنَ مَا كُنتُمُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ \* ﴿ وَالحَديد: ١٤.

وَقَـولُـهُ: ﴿مَا يَكُونُ مِن نَجَوَىٰ ثَلَثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِشُهُمْ وَلَآ أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَآ أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا أَ ثُمُ يُنِيئُهُم بِمَا عَمِلُواْ يَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞ ﴿ المِجَادِلَة: ٧].

| منتخب الفوائد | ٤٣٠ |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

وَقُولُهُ: ﴿ لَا تَحْدَزُنُ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا ﴾ [التَّوبَة: ٤٠].

وَقُولُهُ: ﴿ إِنَّنِي مَعَكُمَا ۚ أَسْمَعُ وَأَرَكَ ۞ [طه: ٤٦].

وَقَـــولُـــهُ: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَّٱلَّذِينَ هُم تُحْسِنُونَ ۞ ﴿ النّحل: ١٢٨].

﴿ وَٱصْبِرُوٓا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ۞ ﴿ [الأنفَال: ٤٦].

وَقَولُهُ: ﴿ كُمْ مِن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتُ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّكِيرِينَ ﴾ [البَقرة: ٢٤٩].

وَقُولُهُ: ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا ۞ [النِّسَاء: ٨٧].

﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا ﴾ [النِّسَاء: ١٢٢].

وَقُولُهُ: ﴿ وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَى أَبِّنَ مَرْيَمَ ﴾ [المائدة: ١١٦].

وَقُولُهُ: ﴿ وَتُمَّتُ كُلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا ﴾ [الأنعام: ١١٥].

وَقُولُهُ: ﴿ وَكُلُّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ۞ ﴿ [النِّسَاء: ١٦٤].

وَقُولُهُ: ﴿مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ﴾ [البَقرة: ٢٥٣].

﴿ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَائِنَا وَكُلَّمَهُۥ رَبُّهُۥ﴾ [الأعرَاف: ١٤٣].

﴿ وَنَكَيْنَهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَهُ نَجِيًّا ۞ ﴿ آمَرِهَم: ٥٦].

| منتخب الفوائد | £٣Y |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

وَقُولُهُ: ﴿ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ آَنِ ٱلْمَتِ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ﴾ [الشَّعَرَاء: ١٠]. وَقَـولُهُ: ﴿ وَنَادَنهُمَا رَبُّهُمَا أَلَهُ أَنْهَكُما عَن تِلكُما ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَكُماً إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُما عَدُوُ مَبِينٌ ﴾ [الأعراف: ٢٢].

وَقَـولُـهُ تَـعَـالَـى: ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِ يَ ٱلَّذِينَ كُنْتُمُ تَزْعُمُونَ ﴾ ﴿ [القَصَص: ٦٢].

وَقَولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَنَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَاۤ أَجَبَتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ﴾ [القَصَص: ٦٥]

وَقَولُهُ: ﴿ وَإِنْ أَحَدُ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ ٱللَّهِ ﴿ [التَّوبَة: ٦].

﴿ وَقَدْ كَانَ فَرِيقُ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ ﴾ [البَقرة: ٧٥].

وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُواْ كَلَامَ ٱللَّهِ قُل لَّن تَتَبِعُونَا ﴾ [الفَتْح: ١٥].

وَقَـــولُـــهُ: ﴿وَٱتَٰلُ مَا أُوحِىَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَامِمَتِهِ ﴾ [الكهف: ٢٧].

وَقَـولُـهُ: ﴿إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَاءَيلَ أَكَّثَرَ ٱلَّذِى هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ﴾ ﴿ [النَّمل: ٧٦].

| منتخب الفوائد | ٤٢   | ٣٤ |
|---------------|------|----|
|               |      |    |
|               | <br> |    |
|               |      |    |
|               | <br> |    |
|               | <br> |    |
|               |      |    |
|               |      |    |
|               |      |    |
|               |      |    |
|               |      |    |
|               |      |    |
|               |      |    |
|               |      |    |
|               | <br> |    |
|               |      |    |
|               |      |    |
|               |      |    |
|               |      |    |
|               |      |    |
|               | <br> |    |

وَقُولُهُ: ﴿ وَهَلَا كِتَلُبُ أَنزَلْنَكُ مُبَارَكُ ﴾ [الأنعَام: ٩٢].

وَقَـولُـهُ: ﴿ وَ أَنزَلْنَا هَذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَشِعًا مُّتَصَـدِّعًا مِّنْ خَشۡيَةِ ٱللَّهِ ﴾ [الحَشر: ٢١].

وَقُولُهُ: ﴿ وُجُوهُ يَوْمَهِذِ نَاضِرَةً ﴿ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿ ﴾ [القِيَامَة: ٢٢-٢٣].

﴿عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ يَظُرُونَ ۞ [المطقفين: ٣٣].

وَقُولُهُ: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ ٱلْحُسُنَىٰ وَزِيَادَةً ﴾ [يُونس: ٢٦].

وَقُولُهُ: ﴿ لَهُمْ مَّا يَشَآءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴿ ﴾ [قَ: ٣٥].

وَهَذَا البَابُ فِي كِتَابِ اللهِ كَثِيرٌ، مَن تَدَبَّرَ القُرآنَ طَالِبَ الهُدَى مِنهُ تَبَيَّن لَهُ طَرِيقُ الحَقِّ.

ثُمَّ سُنَّةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ تُفَسِّرُ القُرآنَ، وَتُبَيِّنُهُ، وَتَدُلُّ عَلَيهِ، وَتُعَبِّرُ عَنهُ.

وَمَا وَصَفَ الرَّسُولُ بِهِ رَبَّهُ مِنَ الأَحَادِيثِ الصِّحَاحِ الَّتِي تَلَقَّاهَا أَهلُ المَعرِفَةِ بِالقَبُولِ؛ وَجَبَ الإِيمَانِ بِهَا كَذَلِكَ؛ مِثلُ تَلَقَّاهَا أَهلُ المَعرِفَةِ بِالقَبُولِ؛ وَجَبَ الإِيمَانِ بِهَا كَذَلِكَ؛ مِثلُ

| منتخب الفوائد | £٣٦ |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

العقيدة الواسطيَّة العقيدة العقيدة الواسطيَّة العقيدة العقيدة الواسطيَّة العقيدة الع

قَولِهِ ﷺ: "يَنزِلُ رَبُّنَا إِلَى سَمَاءِ الدُّنيَا كُلَّ لَيلَةٍ حِينَ يَبقَى ثُلُثُ اللَّيلِ الآخِرُ، فَيَقُولُ: مَن يَدعُونِي فَأَستَجِيبَ لَه ، مَن يَسأَلُنِي فَأُعطِيَهُ؟ مَن يَستَغفِرُنِي فَأَغفِرَ لَهُ». مُتَّفَقٌ عَليهِ.

وَقَولِهِ ﷺ: «للهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوبَةِ عَبدِهِ؛ مِن أَحَدِكُم بِرَاحِلَتِهِ...». الحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

وَقُولِهِ ﷺ: «يَضحَكُ اللهُ إِلَى رَجُلَينِ يَقتُلُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ؛ يَدخُلانِ الجَنَّةَ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

وَقُولِهِ: «عَجِبَ رَبُّنَا مِن قُنُوطِ عِبَادِهِ، وَقُربِ غِيَرِهِ، يَنظُرُ إِلَيكُم أَذِلينَ قَنِطِينَ، فَيَظَلُّ ينظر إِلَيكُم يَضحَكُ: يَعلَمُ أَنَّ فَرَجَكُم قَرِيبٌ». حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَقُولِهِ عَيْكُ : «لَا تَزَالُ جَهَنَّمُ يُلقَى فِيهَا، وتَقُولُ: هَل مِن مَزِيدٍ؟!، حَتَّى يَضَعَ رَبُّ العِزَّةِ فِيهَا قَدَمَهُ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: عَلَيهَا قَدَمَهُ \_ فَينزوِيَ بَعضُهَا إِلَى بَعضٍ، وَتَقُولُ: قَطٍ قَطٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

وَقُولِهِ: «يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لآدَمَ عَلَيهِ السَّلَامُ: يا آدَمُ! فَيَقُولُ: لَبَّيكَ وَسَعدَيكَ، فَيُنَادِي بِصَوتٍ: إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكَ أَن تُخرِجَ مِن ذُرِّيَتِكَ بَعثًا إِلَى النَّارِ». مُتَّفَقٌ عَليهِ.

وَقُولِهِ: «مَا مِن أَحَدٍ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ، لَيسَ بَينَهُ وَبَينَهُ حَاجِبٌ وَلَا تُرجُمَانٌ».

| منتخب الفوائد | £٣A |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

وَقُولِهِ - في رُقيَةِ المَرِيضِ -: «رَبَّنَا اللهُ الَّذِي فِي السَّمَاءِ، تَقَدَّسَ اسمُكَ، أَمرُكَ فِي السَّمَاءِ وَالأَرضِ، كَمَا رَحمَتُكَ فِي السَّمَاءِ؛ اجعَل رَحمَتَكَ فِي الأَرضِ، اغفِر لَنَا حُوبَنَا وَخَطَايَانَا، أَنتَ رَبُّ الطَّيِّبِينَ، أَنزِلْ رَحمَةً مِن رَحمَتِكَ، وَشِفَاءً مِن شِفَائِكَ عَلَى هَذَا الوَجَع فَيَبرَأْ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

وَقُولِهِ: «أَلَا تَأْمَنُونِي! وَأَنَا أَمِينُ مَن فِي السَّمَاءِ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَغَيرُهُ.

وَقُولِهِ: «وَالْعَرشُ فَوقَ ذَلِكَ، وَاللهُ فَوقَ عَرشِه، وَهُوَ يَعلَمُ مَا أَنتُم عَلَيهِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرمِذِيُّ وَغَيرُهُمَا.

وَقُولِهِ للجَارِيَةِ: «أَينَ اللهُ؟» قَالَت: فِي السَّمَاءِ، قَالَ: «مَن أَنَا؟» قَالَت: أنتَ رَسُولُ اللهِ، قَالَ: «أَعتِقهَا فَإِنَّهَا مُؤمِنَةٌ». رَوَاهُ مُسلِمٌ.

وَقُولِهِ عِيْكَةٍ: «أَفضَلُ الإِيمَانِ أَن تَعلَمَ أَنَّ اللهَ مَعَكَ حَيثُمَا كُنتَ». حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَقُولِهِ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُم إِلَى الصَّلَاةِ؛ فَإِنَّ اللهَ قِبَلَ وَجهِهِ، فَلَا يَبصُقَنَّ قِبَلَ وَجهِهِ، وَلَا عَن يَمِينِهِ، وَلَكِن عَن يَسَارِهِ، أَو تَحتَ قَدَمِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

وَقُولِهِ عَيْكَةِ: «اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبعِ، وَرَبَّ الأَرضِ، وَرَبَّ الأَرضِ، وَرَبَّ العَرِشِ العَظِيم، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيءٍ، فَالِقَ الحَبِّ

| منتخب الفوائد |  |
|---------------|--|
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |

وَالنَّوَى، مُنَزِّلَ التَّورَاةِ وَالإِنجِيلِ وَالفُرقَانِ، أَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنتَ آخِذُ بِنَاصِيتِهَا، أَنتَ الأَوَّلُ فَلَيسَ قَبلَكَ شَيءٌ، وَأَنتَ الأَوَّلُ فَلَيسَ قَبلَكَ شَيءٌ، وَأَنتَ الظَّاهِرُ فَلَيسَ فَوقَكَ شَيءٌ، وَأَنتَ اللَّينَ، وَأَغنِنِي مِنَ وَأَنتَ البَاطِنُ فَلَيسَ دُونَكَ شَيءٌ، اقضِ عَنِّي الدَّينَ، وَأَغنِنِي مِنَ الفَقرِ». رَوَاهُ مُسلِمٌ.

وَقُولِهِ لَمَّا رَفَعَ أَصحَابُهُ أَصوَاتَهُم بِالذِّكرِ: «أَيُّهَا النَّاسُ اِربَعُوا عَلَى أَنفُسِكُم، فَإِنَّكُم لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا، إِنَّمَا تَدعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا، إِنَّ الَّذِي تَدعُونَهُ أَقرَبُ إِلَى أَحَدِكُم مِن عُنُقِ رَاحِلَتِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

وَقُولِهِ: «إِنَّكُم سَتَرَونَ رَبَّكُم كَمَا تَرَونَ القَمَرَ لَيلَةَ البَدرِ، لَا تُضَامُونَ فِي رُؤيَتِهِ، فَإِنِ استَطَعتُم أَن لَا تُغلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبلَ طُلُوعِ الشَّمسِ، وَصَلَاةٍ قَبلَ غُرُوبِهَا؛ فَافعَلُوا». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

إِلَى أَمثَالِ هَذِهِ الأَحَادِيثِ الَّتِي يُخبِرُ فِيهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَن رَبِّهِ بِمَا يُخبِرُ بِهِ ؟ فَإِنَّ الفِرقَةَ النَّاجِيَةَ أَهلَ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ يُؤمِنُونَ بِذَلِكَ.

كُمَا يُؤمِنُونَ بِمَا أَخبَرَ اللهُ بِهِ فِي كِتَابِهِ؛ مِن غَيرِ تَحرِيفٍ وَلَا تَعطِيلٍ، وَمِن غَيرِ تَحريفٍ وَلَا تَعطِيلٍ، بَل هُم الوَسَطُ فِي فِرَقِ الأُمَّةِ، كَمَا أَنَّ الأُمَّةَ هِيَ الوَسَطُ فِي الأُمَم.

| منتخب الفوائد | [ ££Y |
|---------------|-------|
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |

فَهُم وَسَطٌ فِي بَابِ صِفَاتِ اللهِ سُبحَانَهُ وَتَعَالَى؛ بَينَ أَهلِ التَّعطِيلِ «الجَهمِيَّةِ» وَبَينَ أَهلِ التَّمثِيلِ «المُشَبِّهَةِ».

وَهُم وَسَطٌ فِي بَابِ أَفعَالِ اللهِ تَعَالَى؛ بَينَ «القَدَرِيَّةِ» وَ «الجَبرِيَّةِ».

وَفِي بَابِ وَعِيدِ اللهِ بَينَ «المُرجِئَةِ» وَبَينَ الوَعِيدِيَّةِ مِنَ «القَدَرِيَّةِ» وَغَيرهِم.

وَفِي بَابِ الإِيمَانِ وَالدِّينِ بَينَ «الحَرُورِيَّةِ» وَ«المُعتَزِلَةِ»، وَبَينَ «المُرجِئَةِ» وَ«الجَهمِيَّةِ».

وَفِي أَصحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بَينَ «الرَّوافِضِ» وَبَينَ «الخَوَارِج».

وَقَد دَخَلَ فِيمَا ذَكَرَنَاهُ مِنَ الإِيمَانِ بِاللهِ الإِيمَانُ بِمَا أَخبَرَ اللهُ بِهِ فِي كِتَابِهِ، وَتَوَاتَرَ عَن رَسُولِ اللهِ عَلَيْ، وَأَجمَعَ عَلَيهِ سَلَفُ الأُمَّةِ؛ مِن أَنَّهُ سُبحَانَهُ وَتَعَالَى فَوقَ سَمَاوَاتِهِ عَلَى عَرشِهِ، عَلِيٌّ عَلَى خَلقِهِ، مِن أَنَّهُ سُبحَانَهُ مَعَهُم أَينَمَا كَانُوا، يَعلَمُ مَا هُم عَامِلُونَ؛ كَمَا جَمَعَ بَينَ وَهُوَ سُبحَانَهُ مَعَهُم أَينَمَا كَانُوا، يَعلَمُ مَا هُم عَامِلُونَ؛ كَمَا جَمَعَ بَينَ ذَلِكَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ذَلِكَ فِي قَولِهِ : ﴿ هُو اللَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ وَلَكُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُو مَعَكُم أَيْنَ مَا كُنْتُم وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ \* الحَديد: ٤].

| منتخب الفوائد | [ 111 |
|---------------|-------|
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |

وَلَيسَ مَعنَى قَولِهِ: ﴿ وَهُو مَعَكُمُ ﴾ [الحديد: ٤] أَنَّهُ مُختَلِطٌ بِالخَلقِ؛ فَإِنَّ هَذَا لَا تُوجِبُهُ اللَّغَةُ، وَهُوَ خِلَافُ مَا أَجمَعَ عَلَيهِ سَلَفُ الأُمَّةِ، وَخِلَافُ مَا أَجمَعَ عَلَيهِ سَلَفُ الأُمَّةِ، وَخِلَافُ مَا فَطَرَ اللهُ عَلَيهِ الخَلقَ، بَلِ «القَمَرُ» آيَةُ مِن آيَاتِ اللهِ مِن أَصغَرِ مَخلُوقَاتِهِ، وَهُو مَوضُوعٌ فِي السَّمَاءِ، وَهُو مَعَ اللهِ مِن أَصغَرِ مَخلُوقَاتِهِ، وَهُو مَوضُوعٌ فِي السَّمَاءِ، وَهُو مَعَ المُسَافِرِ أَينَمَا كَانَ، وَهُو سُبحَانَهُ فَوقَ العَرشِ، رَقِيبٌ عَلَى خَلقِهِ، المُسَافِرِ أَينَمَا كَانَ، وَهُو سُبحَانَهُ فَوقَ العَرشِ، رَقِيبٌ عَلَى خَلقِهِ، مُقَلِعٌ إِلَيهِم، إلَى غَيرِ ذَلِكَ مِن مَعَانِي رُبُوبِيَّتِهِ.

وَكُلُّ هَذَا الكَلَامِ الَّذِي ذَكَرَهُ اللهُ \_ مِن أَنَّهُ فَوقَ العَرشِ وَأَنَّهُ مَعَنَا \_ حَقُّ عَلَى حَقِيقَتِهِ، لَا يَحتَاجُ إِلَى تَحرِيفٍ، وَلَكِن يُصَانُ عَنِ الظُّنُونِ الكَاذِبَةِ.

وَقَد دَخَلَ فِي ذَلِكَ الإِيمَانُ بِأَنَّهُ قَرِيبٌ مِن خَلقِهِ؛ كَمَا قَالَ سُبحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِى فَإِنِي قَرِيبٌ أَجِيبُ أَجِيبُ مُعَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِى فَإِنِي قَرِيبٌ أَجِيبُ أَجِيبُ دَعُوةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانُ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَعْفَقُ اللَّهِ عَلَيْهِ: ﴿ إِنَّ اللَّذِي تَدعُونَهُ يَرَشُدُوكَ \* ﴾ [البَقرَة: ١٨٦]، وقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: ﴿ إِنَّ الَّذِي تَدعُونَهُ أَقرَبُ إِلَى أَحَدِكُم مِن عُنُقِ رَاحِلَتِهِ ﴾.

وَمَا ذُكِرَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مَن قُربِهِ وَمَعِيَّتِهِ، لَا يُنَافِي مَا ذُكِرَ مِن عُلُوِّهِ وَمَعِيَّتِهِ، لَا يُنَافِي مَا ذُكِرَ مِن عُلُوِّهِ وَفُوقِيَّتِهِ؛ فَإِنَّهُ سُبحَانَهُ لَيسَ كَمِثْلِهِ شَيءٌ فِي جَمِيعِ نُعُوتِهِ، وَهُوَ عَلِيٌّ فِي دُنُوِّهِ، قَرِيبٌ فِي عُلُوِّهِ.

وَمِنَ الْإِيمَانِ بِهِ وَبِكُتُبِهِ الْإِيمَانُ بِأَنَّ القُرآنَ كَلَامُ اللهِ سُبحَانَهُ وَمِنَ الْإِيمَانُ بِأَنَّ اللهَ تَكَلَّمَ بِهِ وَتَعَالَى، مَنَزَّلٌ غَيرُ مَخلُوقٍ، مِنهُ بَدأً وَإِلَيهِ يَعُودُ، وَأَنَّ اللهَ تَكَلَّمَ بِهِ

| منتخب الفوائد | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
|---------------|-----------------------------------------|
|               |                                         |
|               |                                         |
|               |                                         |
|               |                                         |
|               |                                         |
|               |                                         |
|               |                                         |
|               |                                         |
|               |                                         |
|               |                                         |
|               |                                         |
|               |                                         |
|               |                                         |
|               |                                         |
|               |                                         |
|               |                                         |
|               |                                         |
|               |                                         |
|               |                                         |
|               |                                         |
|               |                                         |

حَقِيقَةً، وَأَنَّ هَذَا القُرآنَ الَّذِي أَنزَلَهُ عَلَى نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ هُوَ كَلامُ اللهِ حَقِيقَةً، لَا كَلامَ غَيرهِ.

وَلَا يَجُوزُ إِطلَاقُ القَولِ بِأَنَّهُ حِكَايَةٌ عَن كَلَامِ اللهِ، أَو عِبَارَةٌ عَنهُ، بَل إِذَا قَرَأَهُ النَّاسُ أَو كَتَبُوهُ فِي المَصَاحِفِ؛ لَم يَخرُج بِذَلِكَ عَن أَن يَكُونَ كَلَامَ اللهِ سُبحَانَهُ وَتَعَالَى حَقِيقَةً، فَإِنَّ يَخرُج بِذَلِكَ عَن أَن يَكُونَ كَلَامَ اللهِ سُبحَانَهُ وَتَعَالَى حَقِيقَةً، فَإِنَّ يَخرُج بِذَلِكَ عَن أَن يَكُونَ كَلَامَ اللهِ سُبحَانَهُ وَتَعَالَى حَقِيقَةً، فَإِنَّ الكَلَامَ إِنَّمَا يُضَافُ حَقِيقَةً إِلَى مَن تَكَلَّمَ بِهِ مُبتَدِئًا، لَا إِلَى مَن قَالَهُ مُبَلِّعًا مُؤدِّيًا.

وَقَد دَخَلَ أَيضًا فِيمَا ذَكَرنَاهُ مِنَ الإِيمَانِ بِكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ: الإِيمَانُ بِأُنَّ المُؤمِنِينَ يَرَونَهُ يَومَ القِيَامَةِ عِيَانًا بِأَبصَارِهِم؛ كَمَا يَرَونَ الشَّمسَ صَحوًا لَيسَ دُونَهَا سَحَابٌ، وَكَمَا يَرَونَ القَمَرَ لَيلَةَ البَدرِ لَا يُضَامُونَ فِي رُؤيَتِهِ.

يَرُونَهُ سُبِحَانَهُ وَهُم فِي عَرَصَاتِ القِيَامَةِ، ثُمَّ يَرُونَهُ بَعدَ دُخُولِ الجَنَّةِ؛ كَمَا يَشَاءُ اللهُ سُبِحَانَهُ وَتَعَالَى.

وَمِنَ الْإِيمَانِ بِالْيَومِ الآخِرِ الْإِيمَانُ بِكُلِّ مَا أَخْبَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ مِثَا يَكُونُ بَعَدَ الْمَوتِ، فَيُؤمِنُونَ بِفِتنَةِ القَبرِ، وَبِعَذَابِ الْقَبرِ وَنَعِيمِهِ.

فَأَمَّا الفِتنَةُ؛ فَإِنَّ النَّاسَ يُفتَنُونَ فِي قُبُورِهِم، فَيُقَالُ لِلرَّجُلِ: مَن رَبُّكَ؟ وَمَن نَبِيُّكَ؟ فَيُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالقَولِ الثَّابِتِ، فَيَقُولُ المُؤمِنُ: اللهُ رَبِّي، وَالإِسلَامُ دِينِي، وَمُحَمَّدٌ نَبِيِّي.

| منتخب الفوائد | [ ££A |
|---------------|-------|
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |

وَأَمَّا المُرتَابُ؛ فَيَقُولُ: «آه آه» لَا أَدرِي، سَمِعتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيئًا فَقُلتُهُ، فَيُضِرَبُ بِمِرزَبَّةٍ مِن حَدِيدٍ، فَيَصِيحُ صَيحَةً يَسْمَعُهَا كُلُّ شَيءٍ؛ إِلَّا الإِنسَانَ، وَلَو سَمِعَهَا الإِنسَانُ لَصَعِقَ.

ثُمَّ بَعدَ هَذِهِ الفِتنَةِ إِمَّا نَعِيمٌ وَإِمَّا عَذَابٌ، إِلَى يَومِ القِيَامَةِ الكُبرَى، فَتُعَادُ الأَروَاحُ إِلَى الأَجسَادِ.

وَتَقُومُ القِيَامَةُ الَّتِي أَخبَرَ اللهُ بِهَا فِي كِتَابِهِ، وَعَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ عَلَيْهَا المُسلِمُونَ، فَيَقُومُ النَّاسُ مِن قُبُورِهِم لِرَبِّ العَالَمِينَ، حُفَاةً عُرَاةً غُرلًا، وَتَدنُو مِنهُمُ الشَّمسُ، وَيُلجِمُهُمُ العَرَقُ.

وَتُنصَبُ «المَوَازِينُ»، فَتُوزَنُ فِيهَا أَعمَالُ العِبَادِ، ﴿فَمَن تَقُلَتُ مَوَزِينُهُ وَأُولَيَهِك اللَّذِينَ مَوَزِينُهُ وَأُولَيَهِك اللَّذِينَ خَسِّرُوٓا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴿ وَمَن خَفِّدَ المؤمنون: ١٠٢-١٠٣].

وَتُنشَرُ «الدَّوَاوِينُ»، وَهِيَ صَحَائِفُ الأَعمَالِ، فَآخِذُ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، وَآخِذٌ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ أَو مِن وَرَاءِ ظَهرِهِ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَكُلَّ إِنسَنٍ أَلْزَمْنَهُ طَتَهِرَهُ, فِي عُنُقِهِ ۖ وَنُخْرِجُ لَهُ, يَوْمَ ٱلْقِيمَةِ كِتَبَا يَلْقَلهُ مَنشُورًا ﴿ ٱقُرَا كِنبَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴿ الإسرَاء: ١٣-١٤].

وَيُحَاسِبُ اللهُ الحَلَائِقَ، وَيَخلُو بِعَبدِهِ المُؤمِنِ، فَيُقَرِّرُهُ بِغَبدِهِ المُؤمِنِ، فَيُقَرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ؛ كَمَا وُصِفَ ذَلِكَ فِي الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.

| منتخب الفوائد | _][ | ٤٥٠ |
|---------------|-----|-----|
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |

وَأَمَّا الكُفَّارُ فَلَا يُحَاسَبُونَ مُحَاسَبَةَ مَن تُوزَنُ حَسَنَاتُهُ وَسِيئَاتُهُ؟ فَإِنَّهُ لَا حَسَنَاتِ لَهُم، وَلَكِن تُعَدَّدُ أَعمَالُهُم وَتُحصَى؛ فَيُوقَفُونَ عَلَيهَا، ويُقرَّرون بها، ويُجزَونَ بها.

وَفِي عَرصَةِ القِيَامَةِ «الحَوضُ» المَورُودُ لِمُحَمَّدٍ عَيَيْةٍ، مَاؤُهُ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ، وَأَحلَى مِنَ العَسَلِ، طُولُهُ شَهرٌ، وَعَرضُهُ شَهرٌ، آنِيَتُهُ عَدَدُ نُجُومِ السَّمَاءِ، فَمَن شَرِبَ مِنهُ شَربَةً؛ لَم يَظمَأْ بَعَدَهَا أَبَدًا.

وَ«الصِّرَاطُ» مَنصُوبٌ عَلَى مَتنِ جَهَنَّمَ، وَهُوَ الجِسرُ الَّذِي بَينَ الجَنَّةِ وَالنَّارِ، يَمُرُّ النَّاسُ عَلَيهِ عَلَى قَدرِ أَعمَالِهِم، فَمِنهُم مَن يَمُرُّ عَلَيهِ عَلَى قَدرِ أَعمَالِهِم، فَمِنهُم مَن يَمُرُّ كَالرِّيحِ، عَلَيهِ كَلَمحِ البَصَرِ، وَمِنهُم مَن يَمُرُّ كَالرِّيحِ، وَمِنهُم مَن يَمُرُّ كَركَابِ الإِبلِ، وَمِنهُم مَن يَمُرُّ كَركَابِ الإِبلِ، وَمِنهُم مَن يَمُرُّ كَركَابِ الإِبلِ، وَمِنهُم مَن يَعدُو عَدوًا، وَمِنهُم مَن يَمشِي مَشيًا، وَمِنهُم مَن يَزحَفُ وَمِنهُم مَن يَخطِفُ فَيُلقَى فِي جَهَنَّمَ؛ فَإِنَّ الجِسرَ عَليهِ زَحفًا، وَمِنهُم مَن يُخطِفُ النَّاسَ بِأَعمَالِهِم، فَمَن مَرَّ عَلَى الصِّرَاطِ دَخَلَ الجَنَّة. «كَلَالِيبُ» تَخطِفُ النَّاسَ بِأَعمَالِهِم، فَمَن مَرَّ عَلَى الصِّرَاطِ دَخَلَ الجَنَّة.

فَإِذَا عَبَرُوا عَلَيهِ، وَقَفُوا عَلَى «قَنطَرَةٍ» بَينَ الجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَيُقتَصُّ لِبَعضِهِم مِن بَعضٍ، فَإِذَا هُذِّبُوا وَنُقُّوا؛ أُذِنَ لَهُم فِي دُخُولِ الجَنَّةِ.

وَأَوَّلُ مَن يَستَفْتِحُ بَابَ الجَنَّةِ: مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ، وَأَوَّلُ مَن يَدخُلُ الجَنَّة مِنَ الأُمَم: أُمَّتُهُ عَلِيهِ.

| منتخب الفوائد | 207 |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

وَلَهُ فِي القِيَامَةِ ثَلَاثُ شَفَاعَاتٍ:

أَمَّا «الشَّفَاعَةُ الأُولَى»: فَيَشْفَعُ لأَهلِ الْمَوقِفِ حَتَّى يُقضَى بِينَهُم بَعدَ أَن يَتَرَاجَعَ الأَنبِيَاءُ: آدَمُ، وَنُوحٌ، وَإِبرَاهِيمُ، وَمُوسَى، وَعِيسَى ابنُ مَريَمَ عَلَيهِم مِنَ اللهِ السَّلَامُ = الشَّفَاعَةَ حَتَّى تَنتَهِيَ إِلَيهِ.

وَأَمَّا «الشَّفَاعَةُ الثَّانِيَةُ»: فَيَشفَعُ فِي أَهلِ الجَنَّةِ أَن يَدخُلُوا الجَنَّة.

وَهَاتَانِ الشَّفَاعَتَانِ خَاصَّتَانِ لَهُ.

وَأَمَّا «الشَّفَاعَةُ الثَّالِثَةُ»: فَيَشفَعُ فِيمَنِ استَحَقَّ النَّارَ، وَهَذِهِ الشَّفَاعَةُ لَهُ وَلِسَائِرِ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَغَيرِهِم، فَيَشفَعُ فِيمَنِ استَحَقَّ النَّارَ أَن لَا يَدخُلهَا، وَيَشْفَعُ فِيمَن دَخَلَهَا أَن يَخرُجَ مِنهَا.

وَيُخرِجُ اللهُ تَعَالَى مِنَ النَّارِ أَقْوَامًا بِغَيرِ شَفَاعَةٍ، بَل بِفَضلِ رَحمَتِهِ، وَيَبقَى فِي الجَنَّةِ فَضلُ عَمَّن دَخَلَ مِن أَهلِ الدُّنيَا، فَيُنشِئُ اللهُ لَهَا أَقْوَامًا، فَيُدخِلُهُمُ الجَنَّة.

وَأَصنَافُ مَا تَتَضَمَّنُهُ الدَّارُ الآخِرَةُ مِنَ «الحِسَابِ»، وَ«الثَّوَابِ وَالعِقَابِ»، وَ«النَّارِ»، وَتَفَاصِيلِ ذَلِكَ = مَذَكُورَةٌ فِي الكُتُبِ المُنَزَّلَةِ مِنَ السَّمَاءِ، وَالأَثَارَةِ مِنَ العِلمِ المَأْثُورِ عَنِ الأَنبِيَاءِ، وَفِي المُنزَّلَةِ مِنَ السَّمَاءِ، وَالأَثَارَةِ مِنَ العِلمِ المَأْثُورِ عَنِ الأَنبِيَاءِ، وَفِي المُنزَّلَةِ مِنَ السَّمَاءِ، وَالأَثَارَةِ مِن ذَلِكَ مَا يَشْفِي وَيَكفِي، فَمَن العِلمِ المَورُوثِ عَن مُحَمَّدٍ عَنِي أَلِكُ مَا يَشْفِي وَيَكفِي، فَمَن البَعَاهُ وَجَدَهُ.

| منتخب الفوائد | ][_ | ٤٥٤ | : |
|---------------|-----|-----|---|
|               |     | _   |   |
|               |     |     |   |
|               |     |     |   |
|               |     |     |   |
|               |     |     |   |
|               |     |     |   |
|               |     |     |   |
|               |     |     |   |
|               |     |     |   |
|               |     |     |   |
|               |     |     |   |
|               |     |     |   |
|               |     |     |   |
|               |     |     |   |
|               |     |     |   |
|               |     |     |   |
|               |     |     |   |
|               |     |     |   |
|               |     |     |   |
|               |     |     |   |
|               |     |     |   |
|               |     |     |   |
|               |     |     |   |

وَتُؤمِنُ «الفِرقَةُ النَّاجِيَةُ أَهلُ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ» بِالقَدَرِ خَيرِهِ وَشَرِّهِ. وَلَجَمَاعَةِ بِالقَدَرِ خَيرِهِ وَشَرِّهِ. وَالإِيمَانُ بِالقَدَرِ عَلَى دَرَجَتَينِ، كُلُّ دَرَجَةٍ تَتَضَمَّنُ شَيئين:

فَ «الدَّرَجَةُ الأُولَى»: الإِيمَانُ بِأَنَّ اللهَ تَعَالَى عَلِمَ مَا الخَلقُ عَامِلُونَ بِعِلْمِهِ القَدِيمِ، الَّذِي هُوَ مَوصُوفٌ بِهِ أَزَلًا وَأَبَدًا، وَعَلِمَ عَامِلُونَ بِعِلْمِهِ القَدِيمِ، الَّذِي هُوَ مَوصُوفٌ بِهِ أَزَلًا وَأَبَدًا، وَعَلِمَ جَمِيعَ أَحُوالِهم مِنَ «الطَّاعَاتِ» وَ«المَعَاصِي» وَ«الأَرزَاقِ» وَ«الآجَالِ»، ثُمَّ كَتَبَ اللهُ تَعَالَى فِي اللَّوحِ المَحفُوظِ مَقَادِيرَ الخَلائِقِ.

فَأُوَّلُ مَا خَلَقَ اللهُ القَلَمَ؛ قَالَ لَهُ: اكتُب، فَقَالَ: مَا أَكتُبُ؟ قَالَ: اكتُب مَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوم القِيَامَةِ.

فَمَا أَصَابَ الإِنسَانَ لَم يَكُن لِيُخطِئَهُ، وَمَا أَخطَأَهُ لَم يَكُن لِيُخطِئَهُ، وَمَا أَخطَأَهُ لَم يَكُن لِيُحِيبَهُ، جَفَّتِ الأَقلَامُ، وَطُوِيَتِ الصُّحُفُ، كَمَا قَالَ سُبحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ أَلَمْ تَعُلَمُ أَنَ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَآءِ وَٱلأَرْضُ إِنَّ ذَلِكَ فِي كَتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرُ ﴿ ﴾ [الحبّ: ١٧]، وقَالَ: ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمُ إِلّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَبَرُأُهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرُ ﴿ ﴾ [الحديد: ٢٢].

وَهَذَا التَّقدِيرُ التَّابِعُ لِعِلمِهِ سُبِحَانَهُ وَتَعَالَى؛ يَكُونُ فِي مَوَاضِعَ جُملَةً وَتَفصِيلًا، فَقَد كَتَبَ فِي اللَّوحِ المَحفُوظِ مَا شَاءَ.

| منتخب الفوائد | $\prod_{i=1}^{n}$ | ٤٥, | ٦ |
|---------------|-------------------|-----|---|
|               |                   |     |   |
|               |                   |     |   |
|               |                   |     |   |
|               |                   |     |   |
|               |                   |     |   |
|               |                   |     |   |
|               |                   |     |   |
|               |                   |     |   |
|               |                   |     |   |
|               |                   |     |   |
|               |                   |     |   |
|               |                   |     |   |
|               |                   |     |   |
|               |                   |     |   |
|               |                   |     |   |
|               |                   |     |   |
|               |                   |     |   |
|               |                   |     |   |
|               |                   |     |   |
|               |                   |     |   |
|               |                   |     |   |
|               |                   |     |   |
|               |                   |     |   |

فَإِذَا خَلَقَ جَسَدَ الجَنِينِ قَبلَ نَفخِ الرُّوحِ فِيهِ؛ بَعَثَ إِلَيهِ مَلَكًا، فَيُؤمَرُ بِأَربَعِ كَلِمَاتٍ، بَكَتْبِ رِزقِهِ، وَأَجَلِهِ، وَعَمَلِهِ، وَشَقِيٍّ أَو سَعِيدٍ، وَنَحوَ ذَلِكَ.

فَهَذَا القَدَرُ قَد كَانَ يُنكِرُهُ «غُلَاةُ القَدَرِيَّةِ» قَدِيمًا، وَمُنكِرُهُ اليَومَ قَلِيلٌ.

وَأَمَّا «الدَّرَجَةُ الثَّانِيَةُ» فَهِيَ مَشِيئَةُ اللهِ النَّافِذَةُ، وَقُدرَتُهُ الشَّامِلَةُ، وَهُوَ الإِيمَانُ بِأَنَّ مَا شَاءَ اللهُ كَانَ، وَمَا لَم يَشَأ لَم يَكُن، وَأَنَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الأَرضِ مِن حَرَكَةٍ وَلَا سُكُونٍ؛ إِلَّا بِمَشِيئَةِ اللهِ سُبحَانَهُ وَتَعَالَى، لَا يَكُونُ فِي مُلكِهِ مَا لَا يُرِيدُ، وَأَنَّهُ سُبحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ؛ مِنَ المَوجُودَاتِ سُبحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ؛ مِنَ المَوجُودَاتِ وَالمَعدُومَاتِ، فَمَا مِن مَحلُوقٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الأَرضِ إِلَّا اللهُ خَالِقُهُ سُبحَانَهُ، لَا خَالِقَ غَيرُهِ وَلَا رَبَّ سِوَاهُ.

وَمَعَ ذَلِكَ فَقَد أَمَرَ العِبَادَ بِطَاعَتِهِ وَطَاعَةِ رُسُلِهِ، وَنَهَاهُم عَن مَعصِيَتِهِ.

وَهُوَ سُبِحَانَهُ يُحِبُّ «المُتَّقِينَ» وَ«المُحسِنِينَ» وَ«المُقسِطِينَ»، وَيَرضَى عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وَلَا يُحِبُّ «الكَافِرِينَ»، وَلَا يَرضَى عَنِ «القَومِ الفَاسِقِينَ»، وَلَا يَأمُرُ بِالفَحشَاءِ، وَلَا يَرضَى لِعِبَادِهِ الكُفرَ، وَلَا يُحِبُّ الفَسَادَ.

| منتخب الفوائد | ξολ |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

وَالعِبَادُ فَاعِلُونَ حَقِيقَةً، وَاللهُ خَالِقُ أَفعَالِهم.

وَالْعَبِدُ هُوَ: «الْمُؤمِنُ»، وَ«الْكَافِرُ»، وَ«الْبَرُّ»، وَ«الْفَاجِرُ»، وَ«الْفَاجِرُ»، وَ«الْصَّائِمُ».

وَللعِبَادِ قُدرَةٌ عَلَى أَعمَالِهِم، وَلَهُم إِرَادَةٌ، وَاللهُ خَالِقُهُم وَلَهُم إِرَادَةٌ، وَاللهُ خَالِقُهُم وَخَالِقُ فُم وَخَالِقُ قُدرَتِهِم وَإِرَادَاتِهِم؛ كَمَا قَالَ: ﴿لِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ \* وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ \* ﴿ [التّكوير: ٢٨-٢٩].

وَهَذِهِ الدَّرَجَةُ مِنَ القَدَرِ يُكَذِّبُ بِهَا عَامَّةُ «القَدَرِيَّةِ» الَّذِينَ سَمَّاهُمُ النَّبِيُّ عَيْكِةً مَجُوسَ هَذِهِ الأُمَّةِ، وَيَعْلُو فِيهَا قَومٌ مِن أَهلِ الإِثبَاتِ، حَتَّى سَلَبُوا العَبدَ قَدرَتَهُ وَاختِيَارَهُ، وَيُخرِجُونَ عَن أَفعَالِ اللهِ وَأَحكَامِهِ حِكَمَهَا وَمَصَالِحَهَا.

وَمِن أُصُولِ «الفِرقَةِ النَّاجِيَةِ» أَنَّ الدِّينَ وَالإِيمَانَ قَولٌ وَعَمَلٌ: قَولُ الفِرقَةِ النَّاجِيةِ اللَّالَبِ وَاللِّيمَانِ وَالجَوارِحِ، وَأَنَّ الْقَلْبِ وَاللِّسَانِ وَالجَوَارِحِ، وَأَنَّ الإِيمَانَ يَزِيدُ بِالطَّاعَةِ، وَيَنقُصُ بِالمَعصِيةِ.

وَهُم مَعَ ذَلِكَ لَا يُكَفِّرُونَ «أَهلَ القِبلَةِ» بِمُطلَقِ المَعَاصِي وَالكَبَائِرِ ؛ كَمَا يَفعَلُهُ «الخَوَارِجُ» ؛ بَلِ الأُخُوَّةُ الإِيمَانِيَّةُ ثَابِتَةٌ مَعَ المَعَاصِي ؛ كَمَا قَالَ سُبحَانَهُ فِي آيَةِ القِصَاصِ : ﴿فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ الْمُعَاصِي ؛ كَمَا قَالَ سُبحَانَهُ فِي آيَةِ القِصَاصِ : ﴿فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ الْمَعَاصِ : ﴿فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ الْمَعَاصِ : ﴿فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ الْمَعَامِي ؛ كَمَا قَالَ سُبحَانَهُ فِي آيَةِ القِصَاصِ : ﴿فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنَ الْمَعَامِي ؛ وَقَالَ : ﴿وَإِن طَآفِفَانِ مِنَ الْمُعْرَفِ اللَّهِ اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَلُولُوا اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

| منتخب الفوائد | ][ | ٤٦٠ |
|---------------|----|-----|
|               |    | _   |
|               |    |     |
|               |    |     |
|               |    |     |
|               |    |     |
|               |    |     |
|               |    |     |
|               |    |     |
|               |    |     |
|               |    |     |
|               |    |     |
|               |    |     |
|               |    |     |
|               |    |     |
|               |    |     |
|               |    |     |
|               |    |     |
|               |    |     |
|               |    |     |
|               |    |     |
|               |    |     |
|               |    |     |
|               |    |     |

تَبْغِي حَتَّى تَفِيَءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن فَآءَتْ فَأَصَّلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدَٰلِ وَأَقْسِطُوٓ ۗ إِنَّا ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ۞ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ۞ [الحُجرَات: ٩-١٠].

وَلَا يَسلُبُونَ «الفَاسِقَ المِلِّيَ» اسمَ الإِيمَانَ بِالكُلِّيَةِ، وَلَا يُخَلِّدُونَهُ فِي النَّارِ؛ كَمَا تَقُولُ «المُعتَزِلَةُ»؛ بَلِ «الفَاسِقُ» يَدخُلُ فِي اسمِ «الإِيمَانِ»؛ فِي مِثلِ قَولِهِ تَعَالَى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّوَّمِنَةٍ ﴾ السمِ «الإِيمَانِ المُطلَقِ»؛ كَمَا فِي النبَسَاء: ١٩٦، وَقَد لَا يَدخُلُ فِي اسمِ «الإِيمَانِ المُطلَقِ»؛ كَمَا فِي قُولِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ اللَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتَ قُلُوبُهُم ﴾ [الأنفال: ٢]، وقولِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ الذِّينِ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتَ قُلُوبُهُم ﴾ [الأنفال: ٢]، وقولِهِ النَّهِ عَلَيْهِ: «لَا يَزنِي الزَّانِي حِينَ يَزنِي وَهُو مُؤمِنٌ، ولَا يَشرَبُ الخَمرَ حِينَ يَسرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسرِقُ وَهُو مُؤمِنٌ، ولَا يَشرَبُ الخَمرَ حِينَ يَسرِقُ النَّاسُ إِلَيهِ يَشرَبُهَا وَهُو مُؤمِنٌ، ولَا يَشرَبُ النَّاسُ إِلَيهِ فِيهَا أَبْصَارَهُم حِينَ يَنتَهِبُهَا وَهُو مُؤمِنٌ».

وَيَقُولُونَ: هُوَ «مُؤمِنٌ» نَاقِصُ الإِيمَانِ، أَو مُؤمِنٌ بِإِيمَانِهِ «فَاسِقٌ» بِكَبِيرَتِهِ، فَلَا يُعطَى «الاسمَ المُطلَقَ»، وَلَا يُسلَبُ «مُطلَقَ الإسم».

وَمِن أُصُولِ «أَهلِ السُّنَةِ وَالجَمَاعَةِ» سَلَامَةُ قُلُوبِهِم وَأَلسِنَتِهِم لَأَصحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، كَمَا وَصَفَهُم اللهُ بِهِ فِي قَولِهِ: ﴿وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنُ بَعَدِهِمَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا فِي قُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا فِي قُولُونَ رَبِّنَا أَغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا فِي قُلُونِنَا عِلَّا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمُ ﴾ فِأَلْإِيمَنِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُونِنَا عِلَّا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمُ ﴾ وَطَاعَةُ النَّبِيِّ ﷺ فِي قُولِهِ: «لَا تَسُبُوا أَصحَابِي؛ وَالحَامِي؛

| منتخب الفوائد | ٤٦٢ |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

فَوَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ لَو أَنَّ أَحَدَكُم أَنفَقَ مِثلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهُم وَلاَ نَصِيفَهُ».

وَيَقبَلُونَ مَا جَاءَ بِهِ «الكِتَابُ» وَ«السُّنَّةُ» وَ«الإِجمَاعُ» مِن فَضَائِلِهِم وَمَرَاتِبِهِم.

فَيُفَضِّلُونَ مَن أَنفَقَ مِن قَبلِ الفَتحِ ـ وَهُوَ صُلحُ الحُدَيبِيَّةِ ـ وَقَاتَلَ عَلَى مَن أَنفَقَ مِن بَعدِهِ وَقَاتَلَ.

وَيُقَدِّمُونَ «المُهَاجِرِينَ» عَلَى «الأَنصَارِ».

وَيُومِنُونَ بِأَنَّ اللهَ قَالَ لأَهلِ بَدرٍ \_ وَكَانُوا ثَلَاثَمِائَةٍ وَبِضعَةَ عَشَر \_: «اعمَلُوا مَا شِئتُم فَقَد غَفَرتُ لَكُم».

وَبِأَنَّهُ لَا يَدخُلُ النَّارَ أَحَدٌ بَايَعَ تَحتَ الشَّجَرَةِ؛ كَمَا أَخبَرَ بِهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ، وَكَانُوا أَكثَرَ مِن اللهُ عَنهُم وَرَضُوا عَنهُ، وَكَانُوا أَكثَرَ مِن أَلفٍ وَأَربَعمِائَة.

وَيَشْهَدُونَ بِالْجَنَّةِ لِمَن شَهِدَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ؛ كَـ «الْعَشَرَةِ»، وَكَـ «قَابِتِ بنِ قَيسِ بنِ شَمَّاس»، وَغَيرِهِم مِنَ الصَّحَابَةِ.

وَيُقِرُّونَ بِمَا تَوَاتَرَ بِهِ النَّقلُ عَن أَمِيرِ المُؤمِنِينَ عَلِيِّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ ضَلِيًّ وَغَيرِهِ ؟ مِن أَنَّ خَيرَ هَذِهِ الأُمَّةِ بَعدَ نَبِيِّهَا: أَبُو بَكرٍ، ثُمَّ عُمَرُ.

| منتخب الفوائد | _][ | ٤٦٤ |
|---------------|-----|-----|
|               | -   | _   |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |

وَيُثَلِّثُونَ بِعُثمَانَ، وَيُرَبِّعُونَ بِعَلِيٍّ؛ كَمَا دَلَّت عَلَيهِ الآثَارُ، وَكَمَا أَجمَعَتِ الصَّحَابَةُ عَلَى تَقدِيم عُثمَانَ فِي البَيعَةِ.

مَعَ أَنَّ بَعضَ أَهلِ السُّنَّةِ كَانُوا قَدِ احْتَلَفُوا فِي «عُثمَانَ» وَ«عُلَيِّ» ـ بَعدَ اتِّفَاقِهِم عَلَى تَقدِيمِ «أَبِي بَكرٍ» وَ«عُمَرَ» ـ أَيُّهُمَا أَفضَلُ؟

فَقَدَّمَ قَومٌ «عُثمَانَ» وَسَكَتُوا، أَوَ رَبَّعُوا بِهِ عَلِيِّ»، وَقَدَّمَ قَومٌ «عَلِيًّ»، وَقَدْمَ قَومٌ «عَلِيًّا»، وَقَومٌ تَوَقَّفُوا؛ لَكِنِ استَقَرَّ أَمرُ أَهلِ السُّنَّةِ عَلَى تَقدِيمِ «عُلِيًّا»، ثُمَّ «عَلِيًّ».

وَإِن كَانَت هَذِهِ المَسأَلَةُ \_ مَسأَلَةُ «عُثمَانَ» وَ «عَلِيِّ» \_ ؟ لَيسَت مِنَ الأُصُولِ الَّتِي يُضَلَّلُ المُخَالِفُ فِيهَا عِندَ جُمهُورِ أَهلِ السُّنَّة.

لَكِنَّ المَسأَلَةَ الَّتِي يُضلَّلُ المُخَالِفُ فِيهَا: «مَسأَلَةُ الخِلَافَةِ».

وَكَذَلِكَ يُؤمِنُونَ بِأَنَّ الْخَلِيفَةَ بَعدَ رَسُولِ اللهِ عَيَالَةٍ: «أَبُو بَكرٍ»، ثُمَّ «عُمرُ»، ثُمَّ «عُلِيُّ» رَضِيَ اللهُ عَنهُم أَجمَعِينَ.

وَمَن طَعَنَ فِي خِلَافَةِ أَحَدٍ مِن هَوُّلَاءِ الأَئِمَّةِ؛ فَهُوَ أَضَلُّ مِن حِمَارِ أَهلِهِ.

وَيُحِبُّونَ «أَهلَ بَيتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ»، وَيَتَوَلَّونَهُم، وَيَحفَظُونَ فِيهِم وَصِيَّةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَيثُ قَالَ يَومَ «غَدِيرِ خُمِّ»: «أُذَكِّرُكُم اللهَ فِي أَهلِ بَيتِي».

| منتخب الفوائد | _][ | <b>٤٦٦</b> |
|---------------|-----|------------|
|               |     | _          |
|               |     |            |
|               |     |            |
|               |     |            |
|               |     |            |
|               |     |            |
|               |     |            |
|               |     |            |
|               |     |            |
|               |     |            |
|               |     |            |
|               |     |            |
|               |     |            |
|               |     |            |
|               |     |            |
|               |     |            |
|               |     |            |
|               |     |            |
|               |     |            |
|               |     |            |
|               |     |            |
|               |     |            |
|               |     |            |

وَقَد قَالَ أَيضًا للعَبَّاسِ عَمِّهِ \_ وَقَد شَكَا إِلَيهِ أَنَّ بَعضَ قُرَيشٍ يَجفُو بَنِي هَاشِمٍ \_ فَقَالَ: «وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ؛ لَا يُؤمِنُونَ حَتَّى يُجِبُّوكُم للهِ وَلقَرَابَتِي».

وَقَالَ: «إِنَّ اللهَ اصطَفَى إِسمَاعِيلَ، وَاصطَفَى مِن بَنِي إِسمَاعِيلَ، وَاصطَفَى مِن بَنِي إِسمَاعِيلَ كِنَانَةَ، وَاصطَفَى مِن كِنَانَةَ قُرَيشًا، وَاصطَفَى مِن قُرَيشٍ بَنِي هَاشِم».

وَيَتَوَلَّونَ «أَزوَاجَ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهَاتِ المُؤمِنِينَ»، وَيُؤمِنُونَ بِأُمَّهَاتِ المُؤمِنِينَ»، وَيُؤمِنُونَ بِأَنَّهُنَّ أَزوَاجُهُ فِي الآخِرَةِ؛ خُصُوصًا «خَدِيجَةَ» أُمَّ أَكثر أُولَادِهِ، وَأَوَّلَ مَن آمَنَ بِهِ، وَعَاضَدَه عَلَى أَمرِهِ، وَكَانَ لَهَا مِنهُ المَنزِلَةُ العَالِيَةُ.

وَ «الصِّدِّيقَةَ بِنتَ الصِّدِّيقِ» الَّتِي قَالَ فِيهَا النَّبِيُّ ﷺ: «فَضلُ عَائِشَةَ عَلَى النَّسَاءِ كَفَضلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَام».

وَيَتَبَرَّ وَونَ مِن طَرِيقَةِ «الرَّوَافِضِ» الَّذِينَ يُبغِضُونَ الصَّحَابَةَ وَيَسُبُّونَهُم، وَطَرِيقَةِ «النَّوَاصِب» الَّذِينَ يُؤذُونَ «أَهلَ البَيتِ» بِقَولٍ أَو عَمَل.

وَيُمسِكُونَ عَمَّا شَجَرَ بَينَ الصَّحَابَةِ، وَيَقُولُونَ: إِنَّ هَذِهِ الآثَارَ المَروِيَّةَ فِي مَسَاوِيهِم مِنهَا مَا هُوَ كَذِبُ، وَمِنهَا مَا قَد زِيدَ فِيهِ وَنُقِصَ وَغُيِّرَ عَن وَجهِهِ، وَعَامَّةُ الصَّحِيحُ مِنهُ هُم فِيهِ مَعذُورُونَ؛ إِمَّا مُجتَهدُونَ مُخطِئُونَ.

| منتخب الفوائد | ٤٦٨ |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

وَهُم مَعَ ذَلِكَ لَا يَعتَقِدُونَ أَن كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الصِّحَابَةِ مَعصُومٌ عَن كَبَائِرِ الْإِثْمِ وَصَغَائِرِهِ، بَل يَجُوزُ عَلَيهِم الذُّنُوبُ فِي الجُملَةِ، عَن كَبَائِرِ اللَّاتِ السَّوَابِقِ وَالفَضَائِلِ مَا يُوجِبُ مَغفِرةَ مَا صدرَ مِنهُم - إِنْ صَدَرَ -، حَتَّى إِنَّهُم يُغفَرُ لَهُم مِنَ السَّيِّئَاتِ مَا لَا يُغفَرُ لِمَن بَعدَهُم؛ لَأَنَّ لَهُم مِنَ السَّيِّئَاتِ مَا لَا يُغفَرُ لِمَن بَعدَهُم؛ لَأَنَّ لَهُم مِنَ السَّيِّئَاتِ مَا لَا يُعفَرُ لِمَن بَعدَهُم.

وَقَد ثَبَتَ بِقُولِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُم خَيرُ القُرُونِ، وَأَنَّ المُدَّ مِن أَحَدِهِم إِذَا تَصَدَّقَ بِهِ كَانَ أَفضَلَ مِن جَبَلِ أُحُدٍ ذَهَبًا مِمَّن بَعدَهُم.

ثُمَّ إِذَا كَانَ قَد صَدَرَ عَن أَحَدِهِم ذَنبُ؛ فَيَكُونُ قَد تَابَ مِنهُ، أَو أَتَى بِحَسَنَاتٍ تَمحُوهُ، أَو غُفِرَ لَهُ؛ بِفَضلِ سَابِقَتِهِ، أَو بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ عَلَيْ الَّذِي هُم أَحَقُّ النَّاسِ بِشَفَاعَتِهِ، أَو ابتُلِيَ بِبَلَاءٍ فِي الدُّنيَا كُفِّرَ بِهِ عَنهُ.

فَإِذَا كَانَ هَذَا فِي الذَّنُوبِ المُحَقَّقةِ؛ فَكَيفَ الأُمُورُ الَّتِي كَانُوا فِيهَا مُجتَهِدِينَ؛ إِن أَصَابُوا فَلَهُم أَجرَانِ، وَإِن أَخطَؤُوا فَلَهُم أَجرٌ وَاحِدٌ، وَالخَطَأُ مَغفُورٌ.

ثُمَّ القَدْرَ الَّذِي يُنكَرُ مِن فِعلِ بَعضِهِم: قَلِيلٌ نَزْرٌ، مَعْمُورٌ فِي جَنبِ فَضَائِلِ القَومِ وَمَحَاسِنِهِم؛ مِنَ الإِيمَانِ بِاللهِ، وَرَسُولِهِ، وَالجِهَادِ فِي سَبِيلِهِ، وَالهِجرَةِ، وَالنُّصرَةِ، وَالعِلمِ النَّافِعِ، وَالعَمَلِ الصَّالِح.

| منتخب الفوائد | ٤٧٠ |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

وَمَن نَظَرَ فِي سِيرَةِ القَومِ بِعِلم وَعَدلٍ وَبَصِيرَةٍ، وَمَا مَنَّ اللهُ بِهِ عَلَيهِم مِنَ الفَضَائِلِ؛ عَلِمَ يَقِينًا أَنَّهُم خَيرُ الخَلقِ بَعدَ الأَنبِيَاءِ، لَا كَانَ وَلَا يَكُونُ مِثلُهُم، وَأَنَّهُم هُمُ الصَّفوةُ مِن قُرُونِ هَذِهِ الأُمَّةِ، التَّتِي هِيَ خَيرُ الأُمَم، وَأَكرَمُهَا عَلَى اللهِ تَعَالَى.

وَمِن أُصُولِ أَهلِ السُّنَّةِ التَّصدِيقُ بِـ «كَرَامَاتِ الأَولِيَاءِ»، وَمَا يُجرِي اللهُ عَلَى أَيدِيهِم مِن خَوَارِقِ العَادَاتِ، فِي «أَنوَاعِ العُلُومِ» وَ«المُكَاشَفَاتِ»، وَ«أَنوَاعِ القُدرَةِ» وَ«التَّاثِيرَاتِ»، كَالمَأْثُورِ عَن سَالِفِ الأُمَمِ فِي سُورَةِ الكَهفِ وَغيرِهَا، وَعَن صَدرِ هَذِهِ الأُمَّةِ مِنَ الطَّحَابَةِ، وَالتَّابِعِينَ وَسَائِرِ قُرُونِ الأُمَّةِ، وَهِيَ مَوجُودَةٌ فِيها إِلَى يَومِ القِيَامَةِ. القِيَامَةِ.

ثُمَّ مِن طَرِيقِ «أَهلِ السُّنَةِ وَالجَمَاعَةِ» اِتِّبَاعُ آثَارِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَالجَمَاعَةِ» اِتِّبَاعُ آثَارِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَاطْنًا وَظَاهِرًا، وَاتِّبَاعُ سَبِيلِ السَّابِقِينَ الأَوَّلِينَ مِنَ «المُهَاجِرِينَ» وَ«الأَنصَارِ»، وَاتِّبَاعُ وَصِيَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَيثُ قَالَ: «عَلَيكُم بِسُنَّتِي، وَسُنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهدِيِّينَ مِن بَعدِي؛ تَمَسَّكُوا بِهَا، وَعَضُّوا عَلَيهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُم وَمُحدَثَاتِ الأُمُورِ؛ فَإِن كُلَّ بِدعَةٍ ضَلَالَةٌ».

وَيَعلَمُونَ أَنَّ أَصدَقَ الكَلامِ: كَلَامُ اللهِ، وَخَيرَ الهَديِ: هَديُ مُحَمَّدٍ عَيَالَةٍ.

| منتخب الفوائد | $\prod$ | ٤ | ٧٢ َ |
|---------------|---------|---|------|
|               |         |   | -    |
|               |         |   |      |
|               |         |   |      |
|               |         |   |      |
|               |         |   |      |
|               |         |   |      |
|               |         |   |      |
|               |         |   |      |
|               |         |   |      |
|               |         |   |      |
|               |         |   |      |
|               |         |   |      |
|               |         |   |      |
|               |         |   |      |
|               |         |   |      |
|               |         |   |      |
|               |         |   |      |
|               |         |   |      |
|               |         |   |      |
|               |         |   |      |
|               |         |   |      |
|               |         |   |      |
|               |         |   |      |

فَيُوْثِرُونَ كَلَامَ اللهِ عَلَى غَيرِهِ مِن كَلَامِ أَصنَافِ النَّاسِ، وَيُقَدِّمُونَ هَديَ مُحَمَّدٍ عَلَيْ عَلَى هَدي كُلِّ أَحَدٍ.

وَلِهَذَا سُمُّوا «أَهلَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ».

وَسُمُّوا «أَهلَ الجَمَاعَةِ»؛ لأَنَّ «الجَمَاعَةَ» هِيَ «الاجتِمَاعُ»، وَإِن كَانَ لَفظُ «الجَمَاعَةِ» قَد صَارَ اسمًا لِنَفسِ القَوم المُجتَمِعِينَ.

وَ «الإِجمَاعُ» هُوَ الأَصلُ الثَّالِثُ الَّذِي يُعتَمَدُ فِي العِلمِ وَالدِّينِ.

وَهُم يَزِنُونَ بِهَذِهِ الأُصُولِ الثَّلاثَةِ جَمِيعَ مَا عَلَيهِ النَّاسُ؛ مِن أَقْوَالٍ وَأَعمَالٍ بَاطِنَةٍ أَو ظَاهِرَةٍ؛ مِمَّا لَهُ تَعَلُّقٌ بِالدِّينِ.

وَ «الإِجمَاعُ» الَّذِي يَنضَبِطُ هُوَ مَا كَانَ عَلَيهِ «السَّلَفُ الصَّالِحُ»، إِذ بَعدَهُم كَثُرَ الاختِلَافُ، وَانتَشَرَت الأُمَّةِ.

ثُمَّ هُم مَعَ هَذِهِ الأُصُولِ يَأْمُرُونَ بِالمَعرُوفِ، وَيَنهَونَ عَنِ المُنكَرِ؛ عَلَى مَا تُوجِبُهُ الشَّرِيعَةُ.

وَيَرَونَ إِقَامَةَ الحَجِّ وَالجِهَادِ، وَالجُمَعِ وَالأَعيَادِ؛ مَعَ الأُمَرَاءِ أَبرَارًا كَانُوا أُو فُجَّارًا، وَيُحَافِظُونَ عَلَى الجَمَاعَاتِ.

وَيَدِينُونَ بِالنَّصِيحَةِ للأُمَّةِ.

| منتخب الفوائد | ٤    | ٧٤ |
|---------------|------|----|
|               |      |    |
|               |      |    |
|               |      |    |
|               | <br> |    |
|               |      |    |
|               |      |    |
|               |      |    |
|               |      |    |
|               |      |    |
|               |      |    |
|               |      |    |
|               |      |    |
|               |      |    |
|               |      |    |
|               |      |    |
|               |      |    |
|               |      |    |
|               |      |    |
|               |      |    |
|               |      |    |
|               |      |    |
|               |      |    |
|               |      |    |

وَيَعتَقِدُونَ مَعنَى قَولِهِ ﷺ: «المُؤمِنُ للمُؤمِنِ كَالبُنيَانِ، يَشُدُّ بَعضُهُ بَعضًا»، وَشَبَّكَ بَينَ أَصَابِعِهِ ﷺ.

وَقُولِهِ ﷺ: «مَثَلُ المُؤمِنِينَ فِي تَوَادِّهِم وَتَرَاحُمِهِم وَتَعَاطُفِهِم؟ كَمَثَلِ الجَسَدِ الوَاحِدِ: إِذَا اشتَكَى مِنهُ عُضوٌ؛ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الجَسَدِ بِالحُمَّى وَالسَّهَرِ».

وَيَأْمُرُونَ بِالصَّبرِ عِندَ البَلاءِ، وَالشُّكرِ عِندَ الرَّخَاءِ، وَالرِّضَا بِمُرِّ القَضَاء.

وَيَدَعُونَ إِلَى مَكَارِمِ الأَخلَاقِ، وَمَحَاسِنِ الأَعمَالِ، وَيَعتَقِدُونَ مَعنَى قَولِهِ ﷺ: «أَكمَلُ المُؤمِنِينَ إِيمَانًا: أَحسَنُهُم خُلُقًا».

وَيَندُبُونَ إِلَى أَن تَصِلَ مَن قَطَعَكَ، وَتُعطِيَ مَن حَرَمَكَ، وَتَعفُو عَمَّن ظَلَمَكَ.

وَيَأْمُرُونَ بِبِرِّ الوَالِدَينِ، وَصِلَةِ الأَرحَامِ، وَحُسنِ الجِوَارِ، وَالإِحسَانِ إِلَى اليَتَامَى وَالمَسَاكِينِ وَابنِ السَّبِيلِ، وَالرِّفقِ بِالمَملُوكِ.

وَيَنهَونَ عَنِ الفَخرِ وَالخُيلَاءِ، وَالبَغيِ، وَالاستِطَالَةِ عَلَى الخَلقِ؛ بِحَقِّ أُو بِغَيرِ حَقِّ.

وَيَأْمُرُونَ بِمَعَالِي الأَخلَاقِ، وَيَنهَونَ عَن سَفسَافِهَا.

وَكُلُّ مَا يَقُولُونَهُ وَيَفعَلُونَهُ مِن هَذَا أَو غَيرِهِ؛ فَإِنَّمَا هُم فِيهِ مُتَّبِعُونَ لِلكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَطَرِيقَتُهم هِيَ دِينُ الإِسلَام الَّذِي بَعَثَ اللهُ

| منتخب الفوائد | ٤٧٦ |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

بِهِ مُحَمَّدًا عَلَيْهِ؛ لَكِن لَمَّا أَخبَرَ النَّبِيُ عَلَيْهِ أَنَّ أُمَّتَهُ سَتَفتَرِقُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبِعِينَ فِرقَةً، كُلُّهَا فِي النَّارِ؛ إِلَّا وَاحِدَةً، وَهِيَ «الجَمَاعَةُ»، وَفِي حَدِيثٍ عَنهُ أَنَّهُ قَالَ: «هُم مَن كَانَ عَلَى مِثلِ مَا أَنَا عَلَيهِ اليَومَ وَأَصحَابِي»؛ صَارَ المُتَمَسِّكُونَ بِالإِسلَامِ المَحضِ الخَالِصِ عَنِ وَأَصحَابِي»؛ صَارَ المُتَمَسِّكُونَ بِالإِسلَامِ المَحضِ الخَالِصِ عَنِ الشَّوبِ هُم «أَهلُ السُّنَةِ وَالجَمَاعَةِ».

وَفِيهِم «الصِّدِّيقُونَ»، وَ«الشُّهَدَاءُ»، وَ«الصَّالِحُونَ»، وَمِنهُم أَعلَامُ الهُدَى، وَمَصَابِيحُ الدُّجَى، أُولُو المَنَاقِبِ المَأْتُورَةِ، وَالفَضَائِلِ المَذكُورَةِ، وَفِيهِم «الأَبدَالُ»، وَمِنهُمُ الأَئِمَّةُ، الَّذِينَ أَجمَعَ المُسلِمُونَ عَلَى هِدَايَتِهِم وَدِرَايَتِهِم، وَهُم «الطَّائِفَةُ المَنصُورَةُ» الَّتِي قَالَ فِيهِم النَّبِيُّ عَلَيْ إِنَّالًا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِن أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الحَقِّ، لَا يَضُرُّهُم مَن خَالَفَهُم، وَلَا مَن خَذَلَهُم؛ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ».

فَنَسَأَلُ اللهَ العَظِيمَ أَن يَجعَلَنَا مِنهُم، وَأَن لَا يُزِيغَ قُلُوبَنَا بَعدَ إِذ هَدَانَا، وَيَهَبَ لَنَا مِن لَدُنهُ رَحمَةً، إِنَّهُ هُوَ الوَهَّابُ، والحمدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَصَلَوَاتُهُ عَلَى خَيرِ خَلقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحبِهِ وَسَلَّمَ.

| منتخب الفوائد | ٤٧٨ |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |